رفع النجدي النجدي المحدد الله الفرود الله الموادد الموادد الله الموادد الله الموادد الموادد الموادد الموادد الله الموادد ا كتبة هَاي حَسَن عَلَى هِبُر ( لَحْمَد عَفَّااللّه عَنهُ بَمُنِّهِ وَكُمِهِ داراسالةيم

رفع حبر (الرحم (النجري (أسكنه (اللّي (الغرووس

توفيق لباري

في حُڪِم ٱلصَّلاةِ بَيْن ٱلسَّوَاريِّ

### الطبعة الأولىٰ **١٤١٠ه ـ ١٩٩٠م** جميسع محقوق الطبنع وَالنشِيْر محفوظتة

البيالة المالة التوزيع والنشر

ماتف: ١٨٦٥ مس.ب: ١٨٦٥ ماتف

بريدي: ٢١٩٨٢ ـ الدمام ـ جنوب الاستاد الرياضي ـ

للملكة العربية السعودية

رفع عبرالرمن النجدي ائمكنه اللي الفرودس وكورس مورس المورس المحادث المورس

في حُڪِم الصّلاة بين السّواري

كت بَهُ عَلَى عَبْدالْجِمَيد عَلَى عَبْدالْجِمَيد عَدْ اللَّهِ عَنْدَةِ مِكْمَةُ عَنْدَةً وَكُمْمُنَهُ عَنْدَةً وَكُمْمُنَهُ عَنْدَةً وَكُمْمُنَهُ عَنْدَةً وَكُمْمُنَهُ

داراس القيم

بنيلانا التجزالتي ين

### رفع حبر لالرحم لالنجري لأمكنه لالش لالغرووس

## مُقَدِّمت المُصَنَّف

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فقل أن تجد مسألة من مسائل الفقه التفصيلية إلا وفيها خلاف كبير عال بين أثمتنا العلهاء وسادتنا الفقهاء

في هو السبيل لكشف هذا الاختلاف ومعرفة الصواب منه؟ قال حافظ المغرب ابن عبد البر(١):

«وأما ما نهى الله عنه ورسوله، فلا خيار فيه لأحد، وكل قول خالف السنة فمردود.. لأن الله عز وجل قد أمر في كتابه عند تنازع العلماء وما اختلفوا فيه بالرد إلى الله ورسوله، وليس في جهل السنة في شيء قد علمها فيه غيره حجة ».

<sup>(</sup>۱) في «التمهيد» (۱۰/ ۱۲۷):

وقال(١): « فلا حجة في قول أحد مع السنة ».

فالسبيل - إذا - علمي رصين، قوي متين، لا يجدي معه صياح أو أنين، عويل أو حنين!

فسبيل أهل العلم وطلبته وإضح جلي، بَيِّنٌ نقي، فيه مقابلة الحُجَّة بالحُجَّة، ومقارنة الدليل بالدليل.

أما أن يفرض أحدنا على الآخر رأيه بالقوة مستغلا منصبه أو مركزه الاجتاعي: فهذا ما لا يرضاه الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن فيه محادة لمنهج العلماء، ومجانبة لسلوك الفُهَاء.

وهذا الذي أشرت إليه نرى شيئاً منه في بعض مساجدنا - للأسف - وكأننا في مركز شرطة، لا في بيت الله، فلا مجال لبحث علمي، ولا لإبداء وجهة نظر!!! فكأن هؤلاء القوم - لضعف حجتهم، وخواء جَعْبَتهم(٢) - يريدون قهر الناس المُخالِفيهم على رأي لهم ارتأوه، لا عن دراسة وتمحيص، ونقد وتنقيد، إنما - عَلِمَ اللهُ - عن قراءة - إن وُجِدَت - عابرة سريعة، ليس منها إلا تقليب الصفحات وتعداد الأوراق!!فمثلهم كمثل ما قاله الشاعر:

ما عندهم عند التناظُر حُبَّةٌ أنى بها لمقلد حيران لا يفزعون إلى الدليل وإغا في العجز مفزعهم إلى السلطان

وأكرر: ليس هذا سبيل فُهاء الأمة وطَلاَّبي العلم، إنما سبيلهم - كها شرحته - فَلْيُ الكتب، وإدمان النظر في مقالات أمَّة الدين، دون تعصب لرأي، أو إعراض عن حُجَّة!

<sup>(</sup>١) «التمهيد» (٦١/١٠)

<sup>(</sup>٢) بفتح الجيم لا غير.

ومسائل الخلاف التي أشرت إليها بإلماعة سريعة: متنوعة التفاصيل، متغايرة الأساليب، وقلَّ - فوا أسفي الشديد - من يفرق بينها، ويعرف مدارك الخلاف فيها!!

فترى الكثيرين من متصدري المشيخة والفتيا لا يعرفون فرق ما بين «الجائز» والصحيح» في مسائل الخلاف، أو «المكروه» و«الباطل»! فيظنون كل مكروه باطلا، وكل صحيح جَائزاً!!!

وهذا - لَعَمْرِي - عين الغلط، وأصل الخُلْفِ بين الناس.

فنحن إذا قلنا عن أمر: «مكروه» لايستلزمُ منه أحدُّ اشْتَمَّ للعلمِ رائحةً أنه: «بإطل »!! وهكذا في مسائل من العلم كثيرة.

وليس بفائتٌ مني أن أقول:

إنَّ المسائل الاجتهاديّة الخلافيّة التي وقعت بين الأئمة والعلماء ، ليس الترجيح بينها يكون بالكثرة والقلة ، إنما بالحجة والدليل ، لا بالقال والقيل!

وهذه الخلافيّات: يتَّسع فيها الأمر له «صواب» أو «خطأ » لكنه لا يتسع - بحال - له «ضالال »أو «تضليل » أو «تكشير » أو غضمة »!!

فإذا دُرِسَت مسألةٌ خلافيةٌ دراسة وافية تمحيصيّة من طرفين يحمل كل منها الرأي المخالف للآخر، ثم - بعد - لم يجد أحد من الطرفين في نفسه - بعد محث الدليل والحجة والبرهان - القبول الكافي لأخذ رأي صاحبه، فإنَّ هذا مأجور عند الله سبحانه.

أمَّا إذا أخذ برأي في مسألة خلافية - وهو في عين العامَّةِ تُدْوَةٌ - لا عن محث علمي، وإنما: هكذا كان!! فهذا أمر لا يرضاه هو نفسه إذا نظر لنفسه ولغيره نظرة إنصاف وتؤدة، نظرة حب ومودة.

ومع هذا وذاك: فإنهم - غفر الله لهم وهداهم - يَتَّهمونَ طلبةَالعلم ودعاةَ السُّنَّةِ بالتَّشَدُّدِ والتَّزَمُّتِ والغِلْظَة في مُعاملة الناس، وهي أوصاف لو قُلِبَت على كثيرٍ مِن هؤلاءِ المُتَّهمِين لَلبِسَتْهُمْ لَبُوساً لا شَكَّ فيهِ ولا ربيب.

وإنّنا لنسمع من هؤلاء القوم دندنة من طراز آخر لا يَفْتَأُون أن يتكلموا بها بين الفَيْنَةِ والأُخرى، فإذا تكلّم واحد من طلبة العلم ودعاة السّنّةة بِمسألة فقهيّة مقرونة بدليلها كتاباً وسنّة، ولم «ترق» هذه المسألة لمؤلاء لسبب أو آخر، فإنّهم سرعان ما يصيحون والغضب يكاد يفتق أمعاءهم (!!): ما هذا؟ اليهود.. الصليبيون.. الشيوعيون.. استضعاف المسلمين، اغتصاب أراضيهم، الجهاد في سبيل الله.. ليس الآن وقت هذه المسائل.. دعوا الناس يفعلون ما شاؤوا.. دعوهم يصلّون.. دعوهم كذا.. » إلخ!!!

أقول: سبحان الله!

يا عجباً لهؤلاء القوم، ألا يفكّرون بعقولهم مرّة؟ ألا يقصون عاطفتهم عن طريق العلم مرّة؟ ألا يقدّرون الأمور بمقاديرها؟.

هل إذا سكتنا عن هذه «المسائل» فتركنا أمراً نبوياً، أو واقعنا نبياً شرعياً نكون قد «جاهدنا» و«قاتلنا الصليبيين واليهود و...» ورددنا على المسلمين «استضعافهم »؟؟ أم أنّ سكوتنا عن هذه «الشّرعيّات» هو ممّا يخطّط له أعداؤنا أيضاً ليقطعوا صلاتنا بالعلم الشرعيّ والهدي النبوي؟! فتنبّهوا يا «قوم»!

هل هذا هو السبيل الجدي حقاً؟ أم أنّه سبيل يقتل في النفوس حبّ السّنّة لأمور عاطفيّة لا تجدي كما يقال - في العير أو النفير!! والأعجب من هذا وذاك: أنّك تسمع هذه العبارات «كلاماً»

فقط!! أمّا في الواقع فلا ترى من ذلك شيئاً!! فلا «السّنّة » طبّقوا .. ولا بد الجهاد » قاموا!!

ونحن - طلبة العلم ودعاة السنّة - لا نتبنّى حكماً ما في مسألة خلافية، إلا بعد مطالعة دقيقة فاحصة لكتب ومجلّدات لو وزنت بهؤلاء الخالفين لوزنتهم بأكثر من عشرين ضعفاً!!فاللهم غفراً.

وما أجدرنا جميعاً أن نتذكّر كلمة العلاّمة الفيروز آبادي في ديباجة «قاموسه » ( ص٣٧) حيث قال:

«بل زعم الشامتون بالعلم وطلابه، والقائلون بدولة الجهل وأحزابه، أن الزمان بمثلهم لا يجود، وأنّ وقتاً قد مضى بهم لا يعود، فردّ عليهم الدهر مراغاً أنوفهم، وتبيّن الأمر بالضّدّ جالباً حتوفهم، فطلع صبح النّجح من آفاق حسن الاتّفاق، وتباشرت أرباب تلك السّلع بنفاق الأسواق».

ومنه قول ابن الوردي في «لاميّته » المشهورة:

لا تقل ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل

فالله أسأل أن يوفّقني والمسلمين لما فيه هداه ولاتباع سنّة من اجتباه ، محمد عُرْفِيِّة وعلى آله وصحبه ومن والاه.

وبعد:

فهذه كوامن اعتلجت في نفسي، لم أسطع لها دفعاً، إنّا قدرت على كبح بعض جموحها، فهذا الّذي نكتبه اليوم هو تأريخ يشهد علينا وعلى عالفينا غداً، فكلّ ما ننبس به، أو يجري به قلمنا، هو إمّا لنا أو علينا، فنحن حكام على أنفسنا في زمن لا عدل فيه عند دعاته، ولا حقّ فيه عند قضاته، إلا من رحم ربّى، وقليل ما هم!

والمسألة -أخي المسلم - التي هي مدار هذا المبحث اللطيف. مسألة الخلاف فيها عريق، وهذا ما لا ينقضي منه عجب الباحث. إذالدليل فيها قوي صحيح، والحقّ فيه واضح صريح.

وهذه المسألة هي:

«حكم الصلاة بين أعمدة المسجد وسواريه ».

فأحببت أن أكتب فيها هذه العجالة اللطيفة(١). إحقاقاً للحق،ونصحاً للأمة، وتحريراً لمفاهيم ديننا الحنيف، وحرصاً على المنهجية في العلم، وبعداً عن العشوائية في الخلاف، والتزاماً بأدب القرآن:

﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وكتبه

الفقير إلى ربه:

أبو الحارث على بن حسن بن على الحلبي حامداً لله مصليا مسلماً عصر يوم الخميس. في الخامس من شهر رمضان. سنة ثمان وأربع مئة وألف للهجرة.

<sup>(</sup>١) ولمأقف - فيما قرأت - عنى رسالة مستقلة تبحث هذه المسألة. فالحمد لله عنى توفيقه.

### رفع عبر الرمم النجري اسكنه اللي الغروون أمكنه اللي الغروت

ليس بخاف أنّ الدّليل في لغة الشّرع هو ما كان من كتاب الله سبحانه، أو من سنّة رسول الله عَيَّاليّة، وما سواه من أقوال الرجال ليس بدليل باتّفاق العلماء!

وأدلّة المسألة الّتي نحن بصدد البحث فيها محصورة، وهي:

#### أولا: أدلَّه المنع:

١ - عن قرّة بن إياس المزنيّ، قال:

«كنا ننهى أن نصفٌ بين السواري على عهد رسول الله عَلَيْ . ونطرد عنها طرداً ».

رواه ابن ماجة (١٠٠٢) والطيالسي (١٠٧٣) والبزار في « سنده »<sup>١١</sup> وابن خزيمة(١٥٦٧) وابن حبان (٢٢١٦) والطبراني في «المعجم الكبير » (٣١/١٩/ رقم: ٣٩) والحاكم (٢١٨/١) والبيهقي (٣/٤/٣) والدُّولابي

<sup>(</sup>١) كما في «نصب الراية » (٣٢٦/٢) مقتصراً عليه! فقصر، وتابعه الحافظ ابن حجر في «الدراية »،

في «الكنك والأسماء » (١١٣/٢) والمزِّي في «تهدني الكهال » (٣/ق ١٤٣١) كلهم من طريق هارون أبي مسلم(١)، حدثنا قتادة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبيّ.

وكذا ابن خزيمة وابن حبّان.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة » (١٩٥/١):

« قال أبو حاتم: هارون مجهول ، انتهى ».

قلت: وعبارته في « الجرح والتعديل » (٩٤/٩): « شيخ مجهول »(٢).

وقد وثقه ابن حبان في «ثقاته » (٥٨١/٧) وروى عنه جماعة هم: يحيى بن حماد، وسُلُم(٣) بن قتيبة، وأبو داود الطيالسي، وعمر بن سنان الصُّغدي، وصحح له الحاكم وابن حبان وابن خزيمة، ومع ذلك قال الحافظ: «مستور»!

فمثله يُمَشَّى حديثه (١٠) ، و بحاصة أنّ له شاهداً أشار إليه البوصيري في «المصباح » (١٩١/١) بقوله:

« وله شاهد من حديث أنس رواه أبو داود والترمذي والنسائي ».

<sup>(</sup>١) قال ابن دقيق العيد في «الإمام»: «هكذا وجدته (هارون أبو مسلم)وقال ابن أبي حاتم: «هارون بن مسلم روى عن قتادة، سألت أبي عنه، فقال: شيخ مجهول» قال الشيخ رحمه الله: «وينبغي أن يُتأمَّل هذا، هل هو هذا أم لا؟» انتهى. كذا في «نصب الراية» (٣٢٦/٢).

قلت: وقد تأملته. فإذا هو هو. كما في «كني » الدولابي. وغيره.

<sup>(</sup>٣) وكذا فيا نقله عنه ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (ص٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) تصحف في «الثقات » إلى: مسلم!

<sup>(</sup>٤) وتابع القول: بجهالته الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «شرح السنة » (٣٣٣/٢)! وضعّفه السهارنفوري الحنفي (!) في «بذل الجهود »(٢١/٤) فلم يُصِب!!

قلت: وهو الآتي:

٢ - عن عبد الحميد بن محمود: قال: «صلينا خلف أمير من الأمراء، فاضطرّنا الناس، فصلينا بين الساريتين، فلم صلينا، قال أنس بن مالك:

« كنَّا نتَّقي هذا على عهد رسول الله عَلِيُّ ».

رواه الترمذي (٢٢٩) وأبو داود (٦٧٣) والنسائي (٨٢١) والحاكم (٣٦٩/٢) وعبد الرزاق (٢٤٨٩) وابن أبي شيبة (٣٦٩/٢) وأحمد (٢١٨ . ٢١٠/١) وابن خزيمة (١٥٦٨) وابن حبان (٢٢١٥) والبيهقي وأحمد (٣١٠/٣) وابن خزيمة (١٥٦٨) وابن القاسم في «تهذيب الكمال » (٢/ق ٧٦٩) وابن القاسم في «المدونة » (١٠٦/١) كلهم من طريق يحيى بن هانيء عن عبد الحميد به.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وكذا ابن حجر في «فتح الباري » (٥٧٨/١). وحسنه السيوطي في «جمع الجوامع » (٢٢٤٤٧ – ترتيبه).

قلت: وقد ضعّف أبو محمد عبد الحق هذا الحديث بعبد الحميد بن محمود، وقال: «ليس ممن يحتج بحديثه »!

وقال أبو الحسن بن القطان رادًا عليه: «ولا أدري من أنبأه بهذا ،ولم أر أحداً ممن صنَّف في الضعفاء ذكره فيهم!! ونهاية ما يوجد فيه مما يُوهِمُ ضعفاً قول أبي حاتم الرازي وقد سُئِل عنه: «هو شيخ »(١)، وهذا ليس بتضعيف، وإنما هو إخبار بأنه ليس من أعلام أهل العلم، وإنما

<sup>(</sup>١) في «الجرح والتمديل » (١٨/٦).

هو شيخ وقعت له روايات أخذت عنه، وقد ذكره أبو عبد الرحمن النسائي، فقال: «هو ثقة » على شُحِّهِ بهذه اللفظة »(١).

قلت: وقال الدارقطني: كوفي يُحتَجُّ به، ووثقه ابن حبان.

كذا في تهذيب التهذيب » (١٢٢/٦).

وقد رأيت لحديث أنس طريقاً أخرى:

أخرجها ابن أبي شيبة (٣٦٩/٢): حدثنا هُشَيم، قال: أخبرنا خالد، عمن حدّثه عن أنس، قال:

« نُهينا أن نصلي بين الأساطين »(٢).

وخالد هو الحذّاء ثقة، وهُشيم هو ابن بشير ثقة يدلس لكنه هنا مأمون لتصريحه بالتحديث!

وبقيت علة الواسطة بين خالد وأنس، وهو مبهم!

لكن ما قبله يشهدان له.

#### أدلة الجواز:

لم أقف من المرفوع منها إلا على واحد حَسْبُ، وهو:

٣ - عن ابن عمر قال:

دخل النبي عَيِّكِ البيت وأسامة بن زيد وعثان بن طلحة وبلال. فأطال، ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثرِه، فسألت بلالاً: أين صلّى؟ قال: «بين العمودين المُقَدَّمَيْن ».

<sup>(</sup>١) «نيل الأوطار» (٢٣٥/٣).

<sup>(</sup>٣) وأورده الشوكاني في «نيل الأوطار » (٣٦/٣) بلفظ آخر لم أره عنه مع كثير بحث!

رواه البخاري (رقم: ٥٠٤) وغيره(١٠).

قلت:

هذه هي الأحاديث الثلاثة التي وقفت عليها مما يُعَدُّ دليلا في هذه المسألة بين الطرفين، ولم أر في المرفوع غيرها.

أما في الموقوف أو غيره فسيأتي ذكر ما وقفت عليه.

(١) انظر «تحفة الأشراف» (١٠٧/٣ - ١٠٨).

## رفع عبر دالرمم دالنجري دائسكنه داللي دالفروس الآشارعن السسكف

#### أولا: عن الصحابة:

۱ - قال ابن مسعود:

«لا تصطفوا بين السواري، ولا تأتموا بقوم يمترون ويلغون ».
رواه عبد الرزاق (٣٤٨٧) و (٢٤٨٨) وابن أبي شيبة (٣٨٧/٣)
وسعيد بن منصور في «سننه »(١) والطبراني في «الكبير» (٩٢٩٤).
(٩٢٩٣) و(٩٢٩٥) وابن القاسم في المدوّنة (١٠٦/١) والبيهقي(٣١٤/١)
كلهم من طريق أبي إسحاق، عن معدي كرب عن ابن مسعود(١) به(١٠.
وقال الهيثمي في «المجمع» (٩٥/٢): «إسناده حسن ».

قلت: ومعدى كرب لم يوثقه إلا ابن حبان (٤٥٨/٥).

<sup>(</sup>١) كما في «نيل الأوطار» (٣٦/٣).

<sup>(</sup>٢) وتحرف في «مصنف ابن أبي شيبة » إلى: ابن سعد!

 <sup>(</sup>٣) ووهم الشيخ أبو الوقا المراغي في تعليقه على «إعلام المساجد» (ص٣٨١) فعزاه لمسلم!!
 (تنبيه): ولأثر ابن مسعود لفظ آخر في «معجم الطبراني» لكن فيه شريكاً النخعي،
 وهو ضعيف.

عناض، عن الله ابن أبي شيبة (٣٨٧/٢): حدثنا فضيل بن عياض، عن حصين بن هلال، عن حذيفة، أنه كره الصلاة بين الأساطين.

قلت: وحصين لم أجد له ترجمة ، إلا أن يكون حصين بن عبد الرحمن السُّلمي ، وهو من شيوخ الفضيل ، وهو ثقة ، لكنه لم يدرك حديفة فبين وفاتيها مئة سنة!!

٣ - عن قرة بن إياس، قال: رآني عمر وأنا أصلي بين
 اسطوانتين، فأخذ بقفائي، فأدناني إلى سترة، فقال: «صَلِّ إليها».

علقه البخاري في «صحيحه» (٥٧٦/١ - فتح) ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٧٠/٢)قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبيوب، عن أبي العلاء، عن معاوية بن قرة به.

قلت: محمد بن يزيد هو الثقفي الفلسطيني، مجهول، وأيوب هو ابن قطن فيه لين، ولم يترجح عندي اسم أبي العلاء!!

٤ - عن عمرقال:

«المصلون أحق بالسواري من المُتَحَدّثين إليها ».

علقه البخاري في «صحيحه » (٥٧٦/١ – فتح) وكذا في «التاريخ الكبير » (٢٥٥/٨) ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف » (٣٧٠/٢) والحميدي في «كتاب النوادر (1) من طريق وكيع ، عن ربيعة بن عثان التيمي ، عن إدريس الصنعاني ، عن رجل يقال له: همدان ، عن عمر .

قلت: إدريس مجهول كما في « التهذيب » (١٩٥/١)(٢)، وهمدان، مثله، ترجه ابن أبي حاتم في « الجرح » (١٣١/٩) دون جرح أو تعديل!

<sup>(</sup>١) كما في «تغليق التعليق » (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٢) وليس هو في «تقريبه » ولا أصله «تهذيب المزي »!.

٥ - وروى سعيد بن منصور في «سننه » النهي عن ذلك عن ابن عباس رضى الله عنها(١).

قلت: ولم أقف على سنده.

هذا ما وقفت عليه من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، وقد قال ابن سيد الناس: «ولا يُعْرَفُ لهم مُخالف في الصحابة »(٢)، وظاهر أنها جميعاً في النهي، وسيأتي لهذا زيادة شرح.

#### ثانياً: عَمَّن بَعْدَ الصحابة:

١ - عن إبراهيم التيمي أنه قال: «لاتصلوا بين الأساطين ».
 رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠/٣) بسند صحيح.

وله طريق أخرى عنده أيضاً، وفي سندها شريك - وهو النَّحمي - سيء الحفظ، بلفظ: « . . عن إبراهيم . أنه كره الصلاة بين الأساطين وقال: « أتموا الصفوف » .

قلت: وما قبله يشهد له، ويدل على أن شريكاً حَفِظَه!

عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً بالصف بين السواري.
 رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠/٢) من طريق ابن عُليَّة. عن يونس به.

قلت: وسنده ضعيف، لحال ابن عُلَيَّة واسمه إبراهيم، مترجم في «اللسان» (١١٣/١) وهو والد إساعيل الثقة الثبت، ويونس هو ابن عبيد العبدى ثقة!

<sup>(</sup>١) كما في «نيل الأوطار» (٣٣٦/٣).

 <sup>(</sup>٢) المصدر السابق. ونقله عنه السيد سابق في « فقه السنة » (١ ٣٥٣).

وله عند عبد الرزاق في «المصنف» (٢٤٩٠) طريق أخرى عن هشام بن حسان عن الحسن أنه كره الصف بين السواري.

وهشام ثقة. لكن قال الحافظ ابن حجر في «تقريبه » (٧٢٨٩): «وفي روايته عن الحسن... مقال، لأنه قيل: كان يرسل عنها ». قلت: فهو مظنَّة الانقطاء.

٣ - عن محمد قال: «لا أعلم بالصلاة بين السواري بأساً ».

رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠/٢)بسند صحيح، ومحمد هو ابن سيرين، والراوي عنه ابن عون. اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان ثقة.

وله عنه طریق أخرى في «مصنف عبد الرزاق» (٦١/٢) من طریق هشام بن حسان عنه.

وهذا إسناد صحيح.

٤ - عن وقاؤ<sup>(۱)</sup>. قال: «كان سعيد بن جبير يؤمنا بين ساريتين ».
 رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠/٣) عن يحيى بن سعيد عنه به.

وسنده ضعيف. لضعف وقاء هذا، نقد ضعفه جماعة كما يرى في ترجته من «التهذيب » (١٢٢/١١).

ه - عن يزيد بن أبي زياد، قال: «رأيت إبراهم التيمي أيوم قومه بين إسطوانتين ».

رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠/٢) عن محمد بن فضيل عن يزيد به. ويزيد. قال الحافظ في «التقريب » (٧٧١٧): «ضعيف كبر فتغيّر، وصار يتلقَّن.. ».

<sup>(</sup>١) ضبطه بالحروف الدارقطني في «المؤتلف» (٣٢٨٥/٤) وابن ماكولا في «الإكبال» (١) ضبطه بالحروف الدارقطني في «المؤتلف» (٣٩٦/٧) وغيرها.

٦ - قال ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٧٠/٢):

«حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن بشر بن طعمة الثوري، قال:

«رأيت الربيع بن خُثَيْم (١) صلى في مرضه بين ساريتين يعتمد على إحداها ».

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، سوى بشر هذا، فلم أعرفه! ثم تبين لي أنه مُحَرَّفٌ تحريفاً عجيباً، صوابه «نُسير أبي طعمة الثوري» وهو راو مشهور «صدوق لم يُصِب مَن ضعَّفه »(٢). فالسَّند حسنٌ إن شاء الله.

٧ - وعن أبراهيم. بن عبد الأعلى، قال: كان سُويد بن غَفَلَة يَوْمُنا
 بين إسطوانتين.

رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠/٢)وسنده صحيح.

۸ - وعن الأعمش قال: كان يحيسى بن وَقُاب يؤمنا بين إسطوانتين. رواه ابن أبي شيبة (٣٧٠/٣) عن حفص عنه به.

قلت: حفصٌ هو ابن غِيَاثٍ، ثقةٌ جَبَل، فالسند صحيح.

<sup>(</sup>١) وقع فيه «خيثم» بتقديم الياء!! والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) كَمَا فِي «تقريب » الحافظ أبن حَجَر، وانظر ضَبْطَه فِي «الإكبال» (٨٦/١) لا بن ماكملا.

#### ىرفع ىحبر (الرحمق (التجري (أمكنه (اللّي (الغرووس

# المذَاهِبِ فِي ٱلمَّالُتُ المَّالِكِينَ

« اختلف العلماء في الصلاة في المسجد بين السواري »(١). قال السَّهَارَنْفُوريُّ في « بذل الجهود » (٣٣٩/٤).

« وحكى أصاحب « المنهل » كراهته مطلقاً ، سواءً المنفرد والجاعة عن المالكية ، وعن أحمد كراهته للمأمومين لا لغيرهم (٢) ، وعن الكوفيين الإباحة مطلقاً ، وعن الشافعي ، كراهته للمنفرد (٣) دون الجاعة ».

قلت: فَتَحَصَّل من ذلك أقوال أربعة:

الأول: الكراهة المطلقة.

الثانى: الإباحة المطلقة.

الثالث: الكراهة للمأموم.

الرابع: الكراهة للجاعة.

فا هو القول الذي يدل عليه الدليل وتأتلف عليه البراهين؟ هذا ما
 سيأتي الجواب عليه في المقطع الآتي برقم (٥)، بعد نقل:

<sup>(</sup>١) • إعلام الساجد ، (ص٣٨) للزركشي.

<sup>(</sup>٢) في « مسائل أحمد » (٦٩/١) رواية آبن هانيء: « وسئل عن الصلاة بين السواري؟ فقال: مكروه ».

<sup>(</sup>٣) وفي ذلك نظرة. فقد نقل الشوكاني عنه الجواز لهما. وراجع «حاشية البُجَيرمي على شرح منهج الطلاب، (٣٢٨/١).

ربع عبرالرم النجري المكنه اللي الفرووس أقواك العصكماء واحنلافا في مم

في هذا المبحث سيكون الكلام في قسمين، الأول: في نقل تبويبات المُحدِّثين (١) للأدلة الواردة في المسألة، والثاني: في نقل كلام العلماء واختلافهم على وجه الاختصار، لا التطويل.

#### القسم الأول: نقل تبويبات المحدثين:

أ - بوب الإمام ابن خُزَيْمة في «صحيحه » على حديث قُرَّة المتقدم بقوله: «باب طرد المُصْطَفِّين بين السواري عنها ».

وبوّب على حديث أنس بقوله: «باب النّهي عن الاصطفاف بين السّواري ».

ب - وبوب الإمام ابن حبان في «صحيحه» على حديث قرة المتقدم بقوله: « ذِكْر الزجر عن الصلاة بين السواري جماعة ».

وبوب على حديث أنس بقوله: «ذكر خبر ثان يُصَرِّح بهذا الزجر المطلق ».

<sup>(</sup>١) فهم الذين عرفوا الأدلة وسَبَروها وجعوا بينها.

ثم قال تبويباً لحديث ابن عمر المخالف للحديثين السابقين: «ذكر استعال المصطفى صلى الله عليه وسلم الفِعْلَ اللهضاد الله في الظاهر », فأورده وعلق عليه بقوله:

«هذا الفعل يُنهى عنه بين السواري جماعة، وأمّا استعمال المرء مثله منفرداً فجائز ».

ج - وبوب الإمام البخاري في «صحيحه » على حديث ابن عمر المُتَوَهَّم فيه الجواز بقوله: «باب الصلاة بين السواري في غير جماعة». وقال الحافظ ابن حجر شارحاً (۱): «إنما قيَّدها بغير الجماعة لأنَّ ذلك يقطع الصفوف، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب، وقال الرافعي في «شرح المسند »: احتنَّج البخاري بهذا الحديث على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة ».

وقال نحو ما قال ابن حجر الإمام العيني في «عُمدة القاري» (٢٨٤/٤).

و - وبوب الترمذي في «سننه » على حديث أنس: «باب ما جاء في كراهية الصَّفِّ بين السواري ».

ه - وبمثله بوب البيهقي على الحديثين في «سننه ».

وقال بعده:

«وَهذا - والله أعلم - لأن الاسطوانة تحول بينهم وبين وصل

<sup>(</sup>١) في «فتح الباري» (١/ ٥٧٨) ونقله عنه بتامه السيوطي في «بسط الكف في إتّام الصف» ( ص٣٦).

الصف، فإن كان منفردا، أو لم يجاوزوا ما بين الساريتين(١)، لم يكره إن شاء الله تعالى، كما رُوِّينا في الحديث الثابت عن ابن عمر...».

ثم أورد الحديث المتقدم (ص) من أدلة الجواز!

و - وبمثل ما بوب الترمذي والبيهقي بوَّبه الشيخ الساعاتي في « منحة المعبود » (١٣٧/١) فقال: « باب كراهة الصف بين السوارى ».

ز - وبوب بعض الأئمة على الحديث تبويباً مطلقاً بقوله: «باب الصف بين السواري »كالإمام النسائي وابن ماجه وغيرها.

فأطلقوا القول دون استنباط الحكم بالتبويب، مكتفين بظاهر النص ودلالة منطوقه ومفهومه!

#### القسم الثاني:نقل مقالات العلماء واختلافهم:

١ - قال ابن القاسم في «المُدَوَّنة » (١٠٦/١): «وقال مالك: لا
 بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد ».

٢ - وقال الترمذي في «سننه» (٤٤٤/١): «وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك».

٣ - وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٢٧/٢) معللا النهي الوارد في حديث أنس:

<sup>(</sup>١) أي لم يزد الصف عليها من إحدى الناحيتين أو كليها.

- «..إما لانقطاع الصف وهو المراد من التبويب(١) وإما لأنه موضع جمع النعال (والأول أشبه، لأن الثاني محدث)(١) ولا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما مع السعة فهو مكروه للجاعة، فأما الواحد فلا بأس به.
- ٤ وقال ابن حبيب<sup>(٣)</sup>: «ليس النهي عن تقطيع الصفوف إذا ضاق المسجد، وإنما نهى عنه إذا كان المسجد واسعاً ».
- ٥ قال المُحِبُّ الطبري: «كَرِهَ قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك، وعمل الكراهة عند عدم الضيق، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف، أو لأنه موضع النعال »(٤).
- ٦ وقال الزركشي في «إعلام الساجد» (ص ٣٨١) بعد إشارته
   للخلاف: «وأجازه الجمهور»!
- ٧ وقال البغوي في «شرح السنة » (٣٣٢/٢ ٣٣٣) بعدايراده
   حديث ابن عمر المتقدم:
- « فيه دليل على جواز الصلاة بين الساريتين، وهو قول أكثر أهل العلم ».

ثم قال: «وقد كره قوم الصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق لما روى..».

<sup>(</sup>١) وتصفحت في مطبوعته إلى « التثويب »!

ثم رأيت العلامة أحمد شاكر ينقله على الصواب كها ذكرته. في تعليق على «سنن الترمذي.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين «عزاه الشوكاني» في «نيل الأوطار» (٣٣٦/٣) لابن سيد الناس وهو لابن العربي، فلعله أخذه منه.

<sup>(</sup>٣) كم نقله عنه العيني في «عمدة القاري» (٢٨٤/٤).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه في « فتح الباري » (٥٧٨/١) و « بسط الكف » (ص ٣٦).

فذكر حديث أنس.

۸ - وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » (٥٧٨/١) بعد نقله
 کلام الرافعی المتقدم نقله (ص ٢٣):

« .. واشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي الى السارية (١٠). ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينها - أي للمنفرد - وأما في الجاعة: فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية. انتهى كلامه (١٠). وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه.. ».

قلت: ثم ذكرت حديث أنس وصححه.

٩ - وقال السندي في «حاشيته» على «سنن النسائي» (٩٤/٢) شارحاً قول أنس: «كُنّاً نَتّقي هذا..» بقوله: «أي القيام بين السواري للصف».

۱۰ - وقال ابن قدامة في «المغنى» (۲۲۰/۲):

«لا يكره للإمام أن يقف بين السواري، ويكره للأمومين، لأنها تقطع صفوفهم، وكرهه ابن مسعود والنخعي، وروي عن حذيفة، وابن عباس، ورخص فيه ابن سيرين ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر لأنه لا دليل على المنع، ولنا ما روي عن معاوية بن قرة [.. ثم ذكره..]. ولأنها تقطع الصف، فإن كان [الصف] قدر ما بين الساريتين لم يكره. [لأنه] لا ينقطع بها ».

<sup>(</sup>١) وسيأتي لهذه المسألة زيادة تفصيل.

<sup>(</sup>٢) يعني كلام الرافعي، ولا يزال النقل عن ابن حجر.

١١ - وقال الشوكاني مُعَلِّقا على حديثي النهي عن أنس وقرة في كتابه «نيل الأوطار » (٢٣٦/٢):

«والحديثان المذكوران في الباب يدلان على كراهة الصلاة بين السواري، وظاهرها أن ذلك محرم، والعلة في الكراهة ما قاله أبو بكر ابن العربي..»

ونقل عنه ما تقدم في هذا المبحث (فصل المذاهب في المسألة). ثم قال رحمه الله بعد أن نقل أسهاء المانعين:

«.. ورخص فيه أبو حنيفة ومالك<sup>(۱)</sup> والشافعي وابن المنذر قياساً على الإمام والمنفرد، قالوا: وقد ثبت أن النبي عَيْنَ صلى في الكعبة بين ساريتين، قال أبن رسلان: وأجازه الحسن وابن سيرين، وكان سعيد بن جبير وإبراهيم التيمي وسويد بن غَفَلة يؤمون قومهم بين الأساطين وهو قول الكوفيين..»

ثم قال:

«.. وفيه أن حديث أنس المذكور في الباب إغا ورد في حال الضيق، لقوله: «.. فاضطرنا الناس.. »، ويمكن أن يقال: إن الضرورة النسار إليها في الحديث لم تبلغ قدر الضرورة التي يرتفع الحرج معها، وحديث قرة ليس فيه إلا ذكر النهي عن الصف بين السواري، ولم يقل: «كنا نُنهى عن الصلاة بين السواري »، ففيه دليل على التفرقة بين الجماعة والمنفرد، ولكن حديث أنس الذي ذكره(١) الحاكم فيه النهي عن مطلق الصلاة، فيحمل المطلق على المقيد، ويدل على ذلك صلاته

<sup>(</sup>١) بل الصواب عن مالك النهى كم تقدم نقله.

<sup>(</sup>۲) كذا قال، والصواب أن يقول: «رواه»!

صلى الله عليه وسلم بين الساريتين. فيكون النهي على هذا مختصاً بصلاة المؤتمين بين السواري دون صلاة الإمام والمنفرد، وهذا أحسن ما يقال، وما تقدم من قياس المؤتمين على الإمام والمنفرد فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب».

۱۲ - ونقل ملخص كلامه العلامة المباركفوري في «تحفة الأحوذي » (۱۹۳/۱ - طبع الهند).

۱۳ - وكــذا العــلامــة العظــيم آبــادي في «عون المعبود » (۳۷۰/۲ - ۳۷۱).

١٤ - وقال السهارنفوري في «بذل المجهود » (٣٣٩/٤):

« وأما حديثا أنس (١) فقد سقطا بما صح عن رسول الله عَلَيْكَةُ أنه صلى في الكعبة بين السواري، الكعبة بين السواري، وهذا أعدل الأقوال وأقواها في الباب.. »!

١٥ - وقال الإمام السرخسي في «المبسوط» ( / )(٢):

« والاصطفاف بين الإسطوانتين غير مكروه ، لأنه صف في حق كل فريق ، وإن لم يكن طويلا ، وتخلُّلُ الإسطوانة بين الصَّفِّ كتخلل مَتَاع موضوع ، أو كَفُرجة بين الرجلين (٣) ، وذلك لا ينع صحة الاقتداء ، ولا يوجب الكراهة ».

\* \* \* \*

<sup>(</sup>١) يريد حديث أنس بروايته.

<sup>(</sup>٢) ونقله عنه السهارنفورى وأقره!

<sup>(</sup>٣) كيف وهي فرجة شيطان كما صح في بعض الأحاديث؟ وهذا أدناه الكراهة!

قال أبو الحارث عفا الله عنه:

هذا آخر ما أردت نقله من كلام الأئمة والعلماء، وهي - كما هو ظاهر - متضاربة متناقضة!

فها هو الوجه الصحيح والقول الرَّجيحُ فيها؟؟

رفع عبرالرم النجري المكنه اللي الفروس الجمع والتوجيه والترجيج

١ - ما ورد عن عمر من قوله: «المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها » بوّبه ابن ابي شيبة تحت باب « من رخّص في الصلاة بين السواري »!

قلت: وهو بعيد! وبخاصة ما ورد عن عمر نفسه رضي الله عنه مِمَّا يُوضِح هذا مِن أمره لِمُصَلِّ باتخاذ السارية سترة له.

لذا قال ابن حجر في «الفتح» (٥٧٧/١): «ووجه الاحقّية [في قول عمر] أنها مشتركان في الحاجة إلى السارية المُتَّخَذة إلى الاستناد. والمصلي لجعلها سترة، لكنّ المصلي في عبادة محققة، فكان أحق».

ثم قال معقّباً على الأثر الآخر الذي أوردتُه آنفاً. وأشرت إليه قبل سطور: «وأراد عمر بذلك أن تكون صلاتُه إلى سترة ».

٢ - وما ورد عن الحسن فقولان مختلفان. وكلاها ضعيف. وإن
 كان قوله بالنهي أقلَّ ضعفاً من القول الآخر.

٣ - وأمّا قول ابن سيرين فقيده بالعلم بقوله: «لا أعلم بالصلاة بين السوارى بأساً ».

قلت: وفوق كل ذي علم علم!! فالنهى صحيح صريح.

٤ - وأما ما ورد عن سعيد بن جبير من أنه كان «يؤمُّ أصحابه بين ساريتين » فضعيف لا حجَّة فيه، ومع ضعفه فلا يُعارضُ النهى لاحتال

عدم زيادة صفّهم عن الساريتين - كها تقدم نقله عن بعض اهل العلم - وهذا جائزٌ.

٥ - ومثله ما نُقل عن إبراهيم التَّيمي - على ضعفه - علماً أنّه
 صح عنه النهي صراحة، وقد تقدّم ذلك كله وتخريجه.

٦ - وما نُقِل عن الربيع بن خُثَيْم فهو غير مُعارض أيضاً إذ هو يصلي بينها مُنْفرداً.

وبما قلته حول أَثَرَي سعيد بن جُبير وإبراهيم التَّيْمي أقولُ
 حول أَثَرَي سُوَيد بن غَفَلة ويحيى بن وَثَّاب، وذلك - كما قلت - لا
 يعارض لاحتال عدم زيادة صَفِّهم عما بين الساريتين.

هذا آخر ما أردتُ نقده من الآثار الواردة عن السَّلف، وتوجيهها توجيها علمياً متيناً إن شاء الله، مِمَّا لا يُبقي للمخالف مُتَعَلَّقاً بشيءٍ منه.

والحمد لله وحده.

أما مقالات العلماء المشيرة للجواز وعدم الكراهية، فهي لا تخرج عها أسلفت ذكره، والإشارة إليه، اذ هي تابعة له نابعة منه.

ومع ذلك أذكر - على وجه الاختصار - ما تيسّر لي من الرَّدِّ عليها حتى لا تبقى شُبهة في نفس مخالف، لينشرح صدره بالحق فيتمسك به ويدعو إليه.

فأقول وبالله التوفيق:

١ - تعليل النهي بانقطاع الصفوف هو الظاهر بلا ريب، أمّا ما قاله بعض العلماء من أنه «موضع جمع النّعال » أو «مُصلّى الجنّ المؤمنين » فهذا كلام لا دليل عليه، فهو بالرد قمينٌ!!

٢ - أما قول الزركشي: «وأجازه الجمهور» ففيه مبالغة، وعلى فرض صحَّته - وليس به - فهو مخالف للدليل الصحيح الصريح في النهى، فكان ماذا؟!

٣ - وكلام الإمام البغوي فيه تفريقٌ لطيفٌ قد يخفى على البعض، ويظهر بشي من التأمُّل، فهو جوّز الصلاة، وعنى بذلك المنفرد، وصرّح بذكر كراهة الصَّف، إشارة منه إلى الجاعة «والحديث أولى بالاتّباع »(١).

فتأمّل!

٩ - قول الرافعي بأن «الوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية » قول مخالف للدليل، وقد رد عليه الحافظ ابن حجر. فلا وجه لتكراره!!

۱۰ - القياس الذي نقله الشوكاني عن بعض الأئمة وهو «القياس على الإمام والمنفرد» بالنسبة للجماعة، ردّه الشوكاني نفسه رحمه الله بقوله - وقد تقدم -: «وهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته لأحاديث الباب »!.

قلت: وهو الصواب، فلا قياس مع وجود نَصُّ يُخالفُ!

۱۱ - أما قول السهارنفوري بضعف حدّيث قرة، وسقوط(!) حديث أنس لصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة!!

فهو من أَبْطَل ما رأيت، فالحديثان صحيحان! ولا مُعارضة بين حديث النهي عن الصف والصلاة بين السواري وبين صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة بين ساريتين كها تقدم مراراً!

<sup>(</sup>۱) «شرح السنة » (۲/۲۱) له.

ولو كان ما توهمه السهارنفوري من المعارضة صحيحاً وارداً، لكان الواجبُ عليه الجمع بينها وإعمالها جميعاً - وهو أمر سهل واضح - لا أن يُسقط حديثاً صح سنده لِمُعارَضة مُتَوَهّمة!.

١٢ - وأمّا كلام الإمام السَّرخسي فكله نابع من الرأي الخالف لصحيح السُّنَّة، وهو عبارة عن اجتهادات غير نَصِّيَّة مخالفة للنصوص الصحيحة الصريحة.

وقوله: «وذلك لاينع صحة الاقتداء » صحيح، فالصلاة صحيحة مع الكراهة.

وقوله: «ولا يوجب الكراهة» خطأٌظاهر، فـ «الطرد» و «النهي» أقل درجاته «الكراهة» كما هو معلوم من علم الأصول!

والحمد لله وحده.

# تشخبا عجيت

بعد نقل ما تقدم وسبره على ضوء النقد الحديثي والتحقيق العلمي، خرجت بعدة نقاط نتيجة للبحث تكون هي الحق الصُّراح إن شاء الله لِتَأَيْدِها بالدليل، وموافقتها للحُجَّة، وما كان سوى ذلك فهو مردود على صاحبه، وله أجر واحد - إن كان باجتهاد - إن أذِنَ الله سبحانه: أولاً - مسألة الصلاة بين السواري لا تُبْحَث إلا في المسجد، ولكن ينبنى عليها فرعان:

أ - الجاعة والفرد.

ب - السُّعَة والضيق<sup>(١)</sup>.

فالجهاعة: منهي عنها صراحة نهياً صحيحاً لا ريب فيه، وليس يخالفه من الأدلة شي؛.

والفَرد: جائز له الصلاة بين السواري بشرط آخر لا صلة له بالمسألة التي نحن في صدد تقرير الحق فيها. وسيأتي بيانه.

ولا يوجد من الأدلة ما يخالف هذا بحمد الله.

وأما في سعة المسجد: فالنهى قائم دونما شك.

<sup>(</sup>١) وهما أمران نسبيان، يعرفان بكثرة المصلين وقلتهم.

وأما في الضيق: فهو جائز فعله الصحابة عندما «اضطروا» إليه.

ثانياً: لم يرد عن النبي يَنْ اللهِ مَا يُضاد قوله في النهي من فعله. إنما ورد من فعله ما يُوضِحُ نهيه، وهو أن النهي خاص بالصف والجماعة، أما المصلى وحده سواء كان منفرداً أم إماماً فجائز له ذلك.

ثالثاً: لم ينقل عن احد من الصحابة رضوان الله عليهم جواز الجاعة بين السواري، بل نُقِل عنهم النهي عن ذلك.

رابعاً: الجمع بين الأدلة يقضي بما ذكرناه وبيناه - ولله الحمد - وخلاف ذلك يضرب الأدلة بعضها ببعض!

خامساً: تعليل النهي إنما هو لقطع الصفوف والوعيد الشديد الوارد لمن يفعله، أما ما ذكره بعض العلماء خلافاً لهذا، فهو مما لا دليل عليه، ولا حُجَّة فيه!

## الخَاسَمَة : وفيها فَواعِد

### الأولى:

قال شيخنا المحدث العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به في كتابه الماتع «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١/١٥):

«وفي حكم السارية: المنبر الطويل ذو الدرجات الكثيرة، فإنه يقطع الصف الأول، وتارة الثاني.

وقال الغرالي في «الإحياء» (١٣٩/٢): إن المنبر يقطع بعض الصفوف، وإنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء المنبر، وما على طرفيه مقطوع (١) وكان الثوري يقول: «الصف الأول هو الخارج بين يدي المنبر» وهو متجه لأنه متصل، ولأن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه.

قلت (٢): وإنما يقطعُ المنبرُ الصفَّ إذا كان مخالفاً لمنبر النبي عَلَيْكُم. فإنه كان له ثلاث درجات، فلا ينقطع الصف بمثله. لأن الإمام يقف بجانب

<sup>(</sup>١) وفي هذا رد آخر على كلاء الإماء السرخسي!!

<sup>(</sup>٢) والكلام لشيخنا حفظه الله.

الدرجة الدنيا منها، فكان من شؤم مخالفة السنة في المنبر الوقوع في النهى الذى في هذا الحديث.

ومثل ذلك في قطع الصف: المدافىء التي توضع في بعض المساجد وضعاً يترتب منه قطع الصف، دون أن ينتبه لهذا المحذور إمام المسجد أو أحد المصلين فيه، لبعد الناس - أولا - عن التفقه في الدين، وثانياً: لعدم مبالاتهم بالابتعاد على نهى عنه الشارع وكرهه «١١).

#### الثانية:

روى البخاري في «صحيحه» (رقم ٥٠٣) عن أنس قال:

«لقد رأيت كِبَارَ أصحاب النبي عَلَيْنَ يبتدرون السواري عند المغرب».

قال ابن حجر في «الفتح» (٥٧٧/١): «أي: يُصَلُّون إليها ».

وقال فيه (١٠٧/٢): « .. وكأن غرضهم بالاستباق إليها الإستتار بها من ير بين أيديهم لكونهم يُصَلُّون فرادى ».

قال أبو الحارث عفا الله عنه:

انظر - رحمك الله - كيف كانوا يفيدون من السواري - حينتذ - فتراهم يبتعدون عنها في الجاعة، ثم يقتربون منها لأخذها سترة بعد انقضاء الجاعة(٢).

<sup>(</sup>١) وكذلك خزانات المصاحف التي توضع بين الصفوف في بعض البلاد. (الناشر).

<sup>(</sup>٢) وعمل بعملهم بعض العلماء . كما تراه في " العلل ومعرفة الرجال " (٥٣/١) للإمام أحمد.

واليوم: نرى من لا يلقي بالا للنهي النبوي الوارد في الصلاة بين السواري، فيتساهل بفعل مكروه، أقول: نراه لا يلقي بالا أيضاً للأمر النبوي الوارد باتخاذ سترة (١)، فيتساهل بترك واجب!!

(تنبيه متعلق بالسترة):

في السترة حديثان ضعيفان يشتهر ذكرها على ألسنة المنتسبين للعلم، وبعضهم - من رأيت - يعمل بها!!

الحديث الأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم تجد فلينصب عصاه، فإن لم يكن معه عصى، فَلْيَخْطُط خَطَّا ثم لا يَضُرُّه ما مر أمامه ».

رواه أبو داود (٦٩٠) وابن ماجه (٩٤٣) وأحمد (٧٣٨٦) وابن حبان (٢٣٥٥ - ترتيبه) من طرق عن أبي هريرة.

قلت: وهو حديث ضعيف «لاضطرابه ولجهالة رجال راويه »(٢) والكلام عليه طويل سابغُ الذيل.

ينظر «النكت على ابن الصلاح» (٧٧٢/٢ - ٧٧٤) لابن حجر، «والتقييد والإيضاح لمقدمة ابن الصلاح» (١٠٤ - ١٠٦) و «تهذيب التهذيب» (٢٣٥/ - ٢٣٦) وغيرها.

الحديث الثاني: عن المقداد بن الأسود، قال: «ما رأيت رسول الله على حاجبه الأين أو الأيسر ولا يصمد له صمداً ».

<sup>(</sup>١) وفيها أحاديث كثيرة وترغيب قوي. وترهيب - لمن تركها - شديد. تنظر في «مشكاة المصابيح» (٢٤١/١ - ٢٤٥) وغيرها.

وللأخ الشيخ محمد بن رزق الطرهوني كتاب مفيد في مسائل «سترة المصلي » اسمه (أجكام السترة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلي) نشر دار ابن القيم بالدمام. (٢) كما قال الشيخ أحمد شاكر في «شرح المسند» (١٢٣/١٣).

رواه أبو داود (٦٩٣) وغيره.

وسنده ضعيف: المُهَلَّب بن حُجْر مجهول، وضُباعة لا تُعرف، والوليد ضعيف.

وفي الحديث اضطراب قوي، ليس هنا موضع كَشْفِه! قلت:

فهذان حديثان ضعيفان في السترة ذكرتها للفائدة تنبيها عليها. وتحذيراً من العمل بها!

والله المستعان.

#### الثالثة:

قال الأستاذ الفاضل خير الدين وانلي في كتابه المستطاب «المسجد في الإسلام» (ص ٢٠ - ٢١):

«لمَّا كان فن الهندسة بدائياً: كانت السواري ضرورة من الضرورات للبناء، أما وقد ترقت الهندسة وأدواتها فقد صار بالإمكان بناء جسر عظميم دون أن يستنسد إلى السواري، ومعلوم أن السواري تقطم الصفوف..».

ثم قال بعد أن ذكر طرفاً من أدلة النهى المتقدمة:

«ولما للسواري من محاذير في قطع الصفوف فيمكن اليوم بعد رقي المندسة المعارية تقليلها إلى أقصى حد ممكن، بل الاستغناء عنها إن أمكن.

ويجب على المصلين ملاحظة هذه السواري حين الصلاة، وجعلها أمام الصف أو خلفه، لا أن تشترك مع المصلين في الصف وتفصل بعضهم عن بعض ».

#### الرابعة:

روى أبو داود (٦٦٦) وأحمد (٩٨/٢) والنسائي (١٣١/١) وابن خزية (١٣١/١) والحاكم (٢١٣/١) عن ابن عمر أن النبي الله قال: «اقيموا الصفوف... ومن وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله».

قلت: وإسناده صحيح، وحسنه النووي في «الجموع»(٢٢٧/٤). فليتق الله أناس ينعون دعاة السنة من نشرها، وينفرون الناس منهم، ويضادونهم.

فهؤلاء - في المسألة التي نحن بصدد تحقيقها - يخشى عليهم أن يكونوا بمن يقع تحت هذا الوعيد النبوي: «ومن قطع صفاً قطعه الله »، وإلا فسكوتهم لهم أولى، ولغيرهم أسلم!!

اللهم إني قد بلغت! اللهم فاشهد! والحمد لله رب العالمين.

### وأخسيرًا

هذا آخر ما أردت تحقيقه من أدلة هذه المسألة، وتحرير الخلاف فيها، إظهاراً للحق، ونقضاً للباطل، إعلاءً للعلم، وطمساً للجهل، وعسى أن أكون أديث شيئاً من الواجب الملقى على محبي العلم وطلابه.

فإن أصبت: فمن الله وحده، وإن زللت: فمن نفسي ومن الشيطان، سائلا الله سبحانه أن يغفر لي ولوالدي ولمن له حق علي، إنه سميع مجيب.

كتبه

أبو الحارث الحلبي الأثري عفا الله عنه

تم الفراغ منه في مجالس من غُرَّة رمضان آخرها مع غروب شمس يوم الاثنين التاسع منه سنة ثمان وأربع مئة بعد الألف.

| - |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   | , |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | • |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

## مَسْرَدالْلَاجِمَع"

- ١ القرآن الكريم.
- ٢ التمهيد، ابن عبد البر، طبع المغرب.
- ٣ القصيدة اللامّيّة، ابن الوردي، مصر
- ٤ القاموس الحيط، الفيروز آبادري، لبنان.
  - ٥ سنن ابن ماجه، مصر.
  - ٦ صحيح ابن خزيمة، لبنان.
  - ٧ صحيح ابن حبان، لبنان.
  - ۸ مسند الطيالسي، الهند.
  - ٩ المعجم الكبير، الطبراني، العراقي.
    - ١٠ تهذيب الكهال. المزي، مخطوط.
      - ١١ المستدرك، الحاكم، المند.
        - ١٢ -سنن البيهقي، الهند.
  - ١٣ الكنى والأسهاء، الدولابي، الهند.
    - ١٤ -نصب الراية. الزيلمي، الهند.
  - ١٥ -مصباح الزجاجة، البوصيري، لبنان.
  - ١٦ الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، الهند.
    - ۱۷ الثقات. ابن حبان، الهند.

<sup>(</sup>١) حبب ورودها في الكتاب، لا على الترتيب.

- ١٨ تعجيل المنفعة، ابن حجر، الهند.
  - ۱۹ شرح السنة، البغوى، بيروت.
- ۲۰ بذل الجهود، السهانفوري، الهند.
  - ٢١ سنن الترمذي، مصر.
  - ۲۲ سنن ابي داود، مصر.
  - ۲۳ سنن النسائي، مصر.
  - ٢٤ مصنف عبد الرزاق، لبنان.
  - ٢٥ مصنف ابن أبي شيبة، الهند.
    - ٣٦ مسند أحمد، مصر.
    - ٣٧ المدونة، ابن القاسم، مصر.
- ۲۸ فتح الباري، ابن حجر، مصر.
- ٢٩ حجة الجوامع، السيوطي. لبنان.
- ٣٠ نيل الأوطار. الشوكاني، مصر.
- ٣١ تهذيب التهذيب، ابن حجر . الهند .
  - ۳۲ صحیح البخاری، مصر.
  - ٣٣ تحفة الأشراف، المزى، الهند.
  - ٣٤ مجمع الزوائد، الهيثمي، مصر.
  - ٣٥ إعلام الساجد، الزركشي، مصر.
  - ٣٦ التاريخ الكبير، البخاري، الهند.
  - ٣٧ تغليق التعليق، ابن حجر، عان.
    - ٣٨ فقه السنة، سيد سابق، بيروت.
    - ٣٩ لسان الميزان، ابن حجر، الهند.
- ٤٠ تقريب التهذيب، ابن حجر، سوريا.
  - ٤١ الإكمال، ابن ماكولا، الهند.
- ٤٢ مسائل أحمد: رواية ابن هانيء، بيروت.

- ٤٣ عمدة القاري، العيني، مصر.
- ٤٤ بسط الكف في إتمام الصف، السيوطي، السعودية.
- ده منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي ابي داود، الساعاتي، مصر.
  - ٤٦ عارضة الأحوذي، ابن العربي، مصر.
    - ٤٧ المغنى ابن قدامة، مصر.
    - ٤٨ تحفة الأحوذي، الماركفوري، الهند.
    - ٤٩ عون المعبود، العظيم آبادي، مصر.
      - ٥٠ المبسوط، السرخسي، مصر.
  - ٥١ سلسلة الأحاديث الصحيحة، الألباني، بيروت.
    - ٥٢ إحياء علوم الدين، الغزالي، مصر.
  - ٥٣ العلل ومعرفة الرجال، أحمد بن حنبل. تركيا.
    - ٥٤ مشكاة المصابيح، التبريزي، بيروت.
  - ٥٥ النكت على ابن الصلاح، ابن حجر، السعودية.
  - ٥٦ التقييد والإيضاح لمقدمة ابن الصلاح العراقي، مصر.
    - ۵۷ المجموع، النووي، مصر.
    - ٥٨ الدراية في أحاديث الهداية، ابن حجر، مصر.
      - ٥٩ المسجد في الإسلام، خير الدين وانلي، دمشق.
    - ٦٠ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب، مصر،

### تحت الطبع

## التنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطية

بقلم

الشيخ عبد الرحمن ألسعدس رحمه الله

تحقيق علي حسن علي عبد الحميد تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله

قريبأ

هارج القبول للحكمي

طبعة بديدة منقم

خرج احادیثه وعلق علیه عمر محمود ابو عمر

### المحتويات

# الصَغحَة

### المت وضو وع

| ٥  | مقدمة المصنف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | أدلة المألة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | الآثار عن السلفالآثار عن السلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | المذاهب في المسألةالله المسألة المسالة ا |
|    | أقوال العلباء واختلافاتهم فيستنسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۴. | الجمع والتوجيه والرّد والترجيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٣ | نتيجة البحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٦ | الخاتمة: وفيها فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | وأخيراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣3 | مُسْرُد المراجعمنازد المراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٧ | الفهرس الأجماليالفهرس الأجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

طبعَ باشِرَاف ق ارا لصَّحَابَة للطباعة والنسشر ص.ب ١٣/٦.٠٥ شورَان بيزوت - لبنان